## http://telegram.me/Holy\_Quran\_sound\_bot بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظُلَّمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنًا بِالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَ هُنَا وَإِلَ هُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٤٦) وَكَدَلِكَ أُنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ يهِ وَمِنْ مَوُلّاءِ مَن يُؤْمِنُ يهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ (٤٧) وَمَا كُنتَ تَثْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (٤٨) بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوثُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (٤٩) وَقَالُوا لَوْلًا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥٠) أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُثلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقُوْمٍ بُؤْمِنُونَ (٥١) قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَ بَكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (٥٢) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَلُولًا أَجَلُ مُسمّى لَجَاءَهُمُ الْعَدّابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَعْثَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٥٣) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (٥٤) يَوْمَ يَعْشَاهُمُ الْعَدَابُ مِن قَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ دُوقُوا مَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ (٥٥) يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ (٥٦) كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا ثُرْجَعُونَ (٥٧) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَقًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أُجْرُ الْعَامِلِينَ (٥٨) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ (٥٩) وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦٠) وَلَئِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ الْلَّهُ

قَائَى يُوْقَكُونَ (٦٦) اللّهُ يَبْسُطُ الرّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنّ اللّهَ يِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٦٢) وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً قَاحْيَا يِهِ اللّهَ يَكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لَيَعُولُنَّ اللّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَعُولُنَّ اللّهُ قُل الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٦٣) وَمَا مَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلّا لَهْوَ وَلَعِبٌ وَإِنّ الدَّارَ النَّخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَاثُوا يَعْلَمُونَ (٦٤) قَإِدًا رَكِبُوا فِي الْقُلْكِ دَعَولُ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ قَلْمًا نَجًاهُمْ إِلَى البَرّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (٥٦) لِيَكْقُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتّعُوا قَلْمًا نَجًاهُمْ إلى البَرّ إِذَا هُمْ يُرُوا أَنّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطّفُ النّاسُ مِنْ قَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٦٦) أُولَمْ يَرَوا أَنّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَقِيالْبَاطِلِ يُوْمِنُونَ وَيَنِعْمَةِ اللّهِ يَكْفُرُونَ (٢٧) وَمَنْ أَطْلَمُ مِمّن حَوْلِهِمْ أَقِيالْبَاطِلِ يُوْمِنُونَ وَيَنِعْمَةِ اللّهِ يَكْفُرُونَ (٢٧) وَمَنْ أَطْلَمُ مِمّن اقْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أُو كَدّبَ بِالْحَقِ لَمَا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنّمَ مَثُولًى الْتَهْرِينَ (٨٨) وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلْنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ اللّهُ اللّهُ لَلْكَاهُ وَإِنَّ اللّهُ لَمْعَ الْكَاهُ مِنْ اللّهُ الْقَوْرِينَ (٨٨) وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَاهُمْ سُبُلْنَا وَإِنَّ اللّهُ لَمَعَ اللّهُ اللّهُ الْصِينَ لَهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُمُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ) الروم ( ( يسنم اللهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ )

الم (١) عُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَعْلِبُونَ (٣) فِي يضع سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَقْرَحُ الْمُؤْمِئُونَ (٣) فِي يضع سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَقْرَحُ الْمُؤْمِئُونَ (٤) بِنَصْر اللَّهِ يَاللَّهِ لَا يُعْلَمُونَ (١) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَ كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٦) يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَهُمْ عَنِ اللَّخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ (٧) أُولَمْ يَتَقَكِّرُوا فِي أَنفُسِهِم مَّا الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَهُمْ عَنِ اللَّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسْمَى وَإِنَّ خَلْقَ اللَّهُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسْمَى وَإِنَّ خَلْقَ اللَّهُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسْمَى وَإِنَّ خَلْقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِ وَالْجَلِ مُسْمَى وَإِنَّ كَانَ النَّاسِ بِلِقَاء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ (٨) أُولَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضَ فَوَةً وَالنَّارُوا فَيَ الْلُونُ وَاللَّوْلُونَ وَمَا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ رَاسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أُكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ

اللَّهُ لِيَطْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَطْلِمُونَ (٩) ثُمَّ كَانَ عَاقِبَة الذِينَ أسَاءُوا السُّوأى أن كَدَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ (١٠) اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ (١١) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (١٢) وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُركَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَاثُوا بِشُركَائِهِمْ كَافِرِينَ (١٣) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَقَرَّقُونَ (١٤) فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضنَةٍ يُحْبَرُونَ (١٥) وَأُمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَدَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَ ئِكَ فِي الْعَدَّابِ مُحْضَرُونَ (١٦) فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصنيحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ ثُطْهِرُونَ (١٨) يُخْرِجُ الْحَىِّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُحْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْيى الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ ثُحْرَجُونَ (١٩) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ (٢٠) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلْقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّودَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي دَلِكَ لَآيَاتٍ لِقُومٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١) وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأُرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ (٢٢) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَصْلِهِ إِنَّ فِي دَلِكَ لآيَاتٍ لِقُوْمٍ يَسْمَعُونَ (٢٣) وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْقًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً قَيُحْيى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٢٤) وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ (٢٥) وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ لَّهُ قَانِثُونَ (٢٦) وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَّلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٧) ضَرَبَ لَكُم مَّثَّلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلَ لَكُم مِّن مَّا مَلْكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُركَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنثُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِيّلُ الْآيَاتِ لِقُومٍ يَعْقِلُونَ (٢٨) بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظُلَّمُوا أَهْوَاءَهُم يغَيْرِ عِلْمٍ قَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ

وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ (٢٩) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيقًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطْرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ دَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَ كِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠)مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَّاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٣١) مِنَ الَّذِينَ قَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرِحُونَ (٣٢) وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرَّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا قَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (٣٣) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣٤) أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَانًا فَهُوَ يَتَكُلَّمُ بِمَا كَانُوا يهِ يُشْرِكُونَ (٣٥) وَإِذَا أَدْقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً قَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (٣٦) أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقُومٍ يُؤْمِنُونَ (٣٧) فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَ لِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ (٣٨) وَمَا آتَيْتُم مِّن رِبًا لِيَرِبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ قَلَا يَرِبُو عِندَ الله وَمَا آتَيْتُم مِن زكاةٍ ثريدُونَ وَجْهَ الله قَأُولَ بَكَ هُمُ المُضْعِفُونَ (٣٩) الله الذي خَلقكم ثُمَّ رَزَقكم ثُمَّ يُمِيثُكُم ثُمَّ يُحييكُمْ هَلْ مِن شُركَائِكُم مَّن يَقْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (٤٠) ظَهَرَ الفَسَادُ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ (٤٢) فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصِدَّعُونَ (٤٣) مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا قَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ (٤٤) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَصْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٤٥) وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَثِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٤٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُو هُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ

الْمُؤْمِنِينَ (٤٧) اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ قَتْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء كَيْفَ يَشْاءُ وَيَجْعُلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ قَإِذَا أَصنَابَ بِهِ مَن يَشْنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (٤٨) وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (٤٩) فَانظُر إلى آثار رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيى الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٥٠) وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا قَرَأُونُهُ مُصنَفَرًا لَظُلُوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ (٥١) فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ (٥٢) وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمْى عَن ضَلَالْتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ (٥٣) اللَّهُ الَّذِي خَلْقَكُم مِّن صَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ صَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْقًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (٤٥) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَيِتُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (٥٥) وَقَالَ الَّذِينَ أُوثُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَيِثْتُمْ فِي كِتَابِ الْلَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَ دًا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَ كِنْكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٥٦) فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظُلَّمُوا مَعْذِرَ ثُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٥٧) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي مَدَّا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَّلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (٥٨) كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (٥٩) فَاصْبُر ْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ وَلَا يَسْتَخِقْنُكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ (٦٠)

) لقمان (

( يسنم اللهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ )

الم (١) تِلكَ آيَاتُ الكِتَّابِ الحَكِيمِ (٢) هُدًى وَرَحْمَةً لِلمُحْسِنِينَ (٣) الذِينَ يُوقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤) أُولَ بَكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَ بَكَ هُمُ المُقْلِحُونَ (٥) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَ بَكَ هُمُ المُقْلِحُونَ (٥) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو

الحَدِيثِ لِيُضِيلٌ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَخِذَهَا هُزُوًا أُولَ بِكَ لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ (٦) وَإِدَا تُثلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنّ فِي أَدُنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِرْهُ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ (٧) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ (٨) خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٩) خَلْقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأُرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثُ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَثْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ (١٠) مَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأْرُونِي مَاذَا خَلْقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الطَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (١١) وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَانَ الْحِكْمَة أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ قَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ قَإِنَّ اللَّهَ غَنِيَّ حَمِيدٌ (١٢) وَإِذْ قَالَ لَقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُّمْ عَظِيمٌ (١٣) وَوَصِينِنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنِ وَفِصِالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَ الدَيْكَ إِلَى الْمُصِيرِ (١٤) وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ قَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوقًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ قَأْنَيَّتُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٥) يَا بُنَيّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (١٦) يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَّاةَ وَأَمُر بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكر وَاصنير على مَا أَصنابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (١٧) وَلَا تُصنَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأُرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ (١٨) وَاقْصِدْ فِي مَثْنيكَ وَاغْضُضْ مِن صنوتِكَ إِنَّ أَنكُرَ الْأُصنُواتِ لَصنونتُ الْحَمِيرِ (١٩) أَلَمْ تَرَوا أَنَّ اللَّهَ سَخْرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأُسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَّا هُدًى وَلَّا كِتَابٍ مُنِيرٍ (٢٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولُو ْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (٢١) وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ

هِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُورَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَهُ الْأُمُورِ (٢٢) وَمَن كَفَرَ قَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ قَنْنَيِّنُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٢٣) نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطُرٌ هُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ (٢٤) وَلَئِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢٥) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (٢٦) وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٧) مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (٢٨) أَلَمْ تَرَ أَنّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَّمَرَ كُلُّ يَجْرِي إِلَى أَجَلِ مُسمَّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٩) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (٣٠) أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْقُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُريَكُم مِّنْ آياتِهِ إِنَّ فِي دَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣١) وَإِذَا غَشِيبَهُم مَّوْجٌ كَالظَّلْل دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَقُورٍ (٣٢) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ الله حقَّ قلا تَغُرِّنكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ (٣٣) إِنَّ اللَّه هَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّادًا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (TE)

> ) السجدة ( ( يسنم الله الرحمن الرحيم )

الم (١) تَنزيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رّبِّ الْعَالْمِينَ (٢) أَمْ يَقُولُونَ اقْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُ مِن رّبّكَ لِثنذِرَ قُومًا مّا أَتَاهُم مِّن نّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (٣) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتُورَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا شَفِيعِ أَفَلَا تَتَدَكَّرُونَ (٤) يُدَيِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمًا تَعُدُونَ (٥) دَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٦) الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأُ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَهِينٍ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصِنَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قُلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٩) وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأُرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم يلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ (١٠) قُلْ يَتَوَقَاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ (١١) وَلَوْ تَرَى إِذِ المُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا قَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (١٢) وَلَوْ شَيئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَ كِنْ حَقَّ الْقُولُ مِنِّى لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٣) قَدُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ مَدًا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَدُوقُوا عَدَّابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (١٤) إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (١٥) تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ خَوْقًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (١٦) قَلَا تَعْلَمُ نَقْسٌ مَّا أَخْفِيَ لَهُم مِن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٧) أَفْمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ قَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (١٨) أمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَلَّهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًّا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٩) وَأُمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أرَادُوا أَن يَحْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ دُوقُوا عَدَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ ثُكَدِّبُونَ (٢٠) وَلَنْذِيقَتْهُم مِّنَ الْعَدّابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَدّابِ الْأَكْبَر لْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢١) وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّن دُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا

مِنَ المُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ (٢٢) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ (٢٣) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةً يَهْدُونَ يَامُرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (٢٤) إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَحْتَلِقُونَ (٢٥) أُولَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِن الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي دَلِكَ لَآيَاتٍ أَقَلَا يَسْمَعُونَ (٢٦) مِن القُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي دَلِكَ لَآيَاتٍ أَقَلَا يَسْمَعُونَ (٢٦) أُولَمْ يَرَوْا أَنّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ قَنْحْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أُولَا مَنَى مَذَا الْقَتْحُ إِن كُنتُمْ الْعُمْمُ وَأَنْفُسُهُمْ أَقَلَا يُبْصِرُونَ (٢٧) ويَقُولُونَ مَتَى مَذَا الْقَتْحُ إِن كُنتُمْ صَالِقِينَ (٢٨) قُلْ يَوْمَ الْقَتْحِ لَا يَنفَعُ الّذِينَ كَقَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ صَالِقِينَ (٢٨) قَلْ هُو يَوْمَ الْقَتْحِ لَا يَنفَعُ الّذِينَ كَقَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ (٣٠) صَالِقِينَ (٢٨) قَلْ عُوض عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ (٣٠) قَلْ عُرض عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ (٣٠) قَلْ عَرْضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ (٣٠)

## ) الأحزاب (

## ( يسم اللهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ )

يَا أَيُهَا النّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَييرًا حَكِيمًا (١) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَييرًا (٢) وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (٣) مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلْ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّانِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أُمّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّانِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَ أُمّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ دَلِكُمْ قُولُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقِّ وَهُو يَهْدِي جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ لِآبَائِهِمْ هُو الْسَينِلَ (٤) النّبِيلُ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَا فَوْدَا رَحِيمًا (٥) النّبِي أُولِي بِالْمُوْمِنِينَ مِن مَا النّبِي أُولِي بِالْمُوْمِنِينَ مِن الْمُوْمِنِينَ مِنْ الْمُوْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلّا أَن تَقْعَلُوا إِلَى أُولِي لِبَعْضَ فِي كِتَابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلّا أَن تَقْعَلُوا إِلَى أُولِيَائِكُم مَعْرُوقًا كَانَ اللّه مِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلّا أَن تَقْعَلُوا إِلَى أُولِيَائِكُم مَعْرُوقًا كَانَ اللّه مِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهُا جَرِينَ إِلّا أَن تَقْعَلُوا إِلَى أُولِيَائِكُم مَعْرُوقًا كَانَ اللّهُ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦) وَإِذْ أَخَذَنَا مِنَ النّبَيّينَ مِيتَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦) وَإِذْ أَخَذَنَا مِنَ النّبَيّينَ مِيتَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن

نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا (٧) لْيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلكَّافِرِينَ عَدَّابًا أَلِيمًا (٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْكُرُوا نِعْمَة اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأُرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٩) إِذْ جَاءُوكُم مِّن قَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلْغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وتَظُنُونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (١٠) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (١١) وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا (١٢) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ قَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ قَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّهِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا (١٣) وَلَوْ ذُخِلْتُ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَة لَآتُوْهَا وَمَا تَلْبَتُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا (١٤) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْتُولًا (١٥) قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْثُم مِنَ الْمَوْتِ أُو الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا ثُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا (١٦) قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِيمُكُم مِينَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٧) قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوَّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْثُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (١٨) أَشِحَّة عَلَيْكُمْ قَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا دَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَ-ئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (١٩) يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَدْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا (٢٠) لقد كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُورَةً حَسنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَدَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١) وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا مَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصِنَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (٢٢)

مِّنَ الْمُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مِّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مِّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا (٢٣) لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصّادِقِينَ بصدِدْقِهمْ وَيُعَدِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَقُورًا رَّحِيمًا وَيُعَدِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَقُورًا رَّحِيمًا (٢٤) وَرَدَّ اللَّهُ النَّذِينَ كَقَرُوا يغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قُويًا عَزِيزًا (٢٥) وَأُوزَلَ الذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وقَدْفَ فِي قُلُويهِمُ الرُّعْبَ قَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ الْكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وقَدْفَ فِي قُلُويهِمُ الرَّعْبَ قَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ الْكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وقَدْفَ فِي قُلُويهِمُ الرَّعْبَ قَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ الْكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وقَدْفَ فِي قُلُويهِمُ الرَّعْبَ قَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ الْكَتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وقَدْفَ فِي قُلُويهِمُ الرَّعْبَ قَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ الْكَةَ عَلَى كُلُّ شَيْءَ قَدِيرًا (٢٧) يَا أَيُّهَا النَّذِيُ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَ تُردُنَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَلَالِهُ وَاللَّالِ الْمَارِدُونَ اللَّهُ مَالِكُ مَورَاجُكُ وَلَاللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ وَكُنَ اللَّهُ الْعَدْنَ وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالِكُ مُنْ مُنَاتِهُ يُضَعَلَى الْمُعْلِيمًا (٢٩) يَا فِسَاءَ النَّيْ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ يَفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَمُ الْمَوْرِيلُ عَلَى اللَّهُ يَسِيرًا (٣٠) لَمُ عَقْشُ وكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ يَسِيرًا (٣٠) لَيَا فِسَاءَ النَّيْقِ مَن يَأْتِ مِنكُنَ يَقَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ الْمَالِيمَ الْعَدَابُ صُوعَيْنَ وكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ يَسِيرًا (٣٠)